



الطبعة الأولى 122**1هـ - 2010م** 



#### Dar Ihya At-Tauhide Was-Sunnah

amadeaw2020@gmail.com +258 879 237 852/849 237 872 Nacala-Porto,Nampula Moçambique

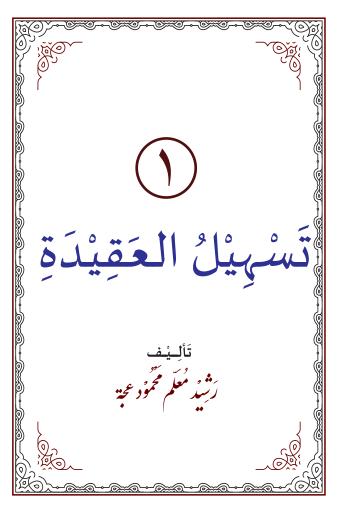

..... تسهيل العقيدة ......................

# بِسَدِ ٱللَّهِ ٱلرَّحَازِ ٱلرَّحِيمِ

الحَمْدُ لله، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى أَشْرَفِ الأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى أَلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيهًا كَثِيرًا إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

أُمَّا بَعْدُ:

فَهَذِهِ دُرُوسٌ وَمَسَائِلُ فِي التَّوْحِيدِ وَالعَقِيدَةِ الصَّحِيحَةِ، وَالإَهْتِهَامُ بِتَصْحِيحِ العَقِيدَةِ وَتَوْضِيحِهَا مِنْ مَنْهَجِ أُصُولِ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ الدَّعْوَةِ السَّلَفِيَّةِ، وَيَقُولُ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيعَبُدُونِ ۞ [الذاريات: ٥٠].

وَقَالَ رَسُولُ الله صَالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسٍ وَخَلِيَهُ عَنْهُ قَالَ: «يَا وَخَلِيّهُ عَنْهُ قَالَ: فَقَالَ: «يَا عُلِيهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَوْمًا فَقَالَ: «يَا عُكُمُ إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِهَاتٍ: احْفَظِ الله يَحْفَظْكَ، احْفَظْ الله تَجِدْهُ عُكَمُ إِنِّي أُعلَمُكَ كَلِهَاتٍ: احْفَظِ الله يَحْفَظْكَ، احْفَظْ الله تَجِدْهُ عُكَمُ إِنِّي أُعلَمُكَ كَلِهَاتٍ: احْفَظِ الله يَحْفَظْكَ، احْفَظْ الله تَجِدْهُ ثُجُاهَكَ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْتَعِنْ بِالله، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِالله،

وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّ وكَ بِشَيْءٍ لَمْ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّ وكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّ وكَ إِلَّا بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّ وكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ الله عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الأَقْلَامُ وَجَفَّتِ يَضُرُّ وكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ الله عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصَّحُفُ». [رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَصَحَّمَهُ الأَلْبَانِيُّ].

وَكَتَبَهُ: أبو يحيى رشيد معلم محمود عجه ..... تسهيل العقيدة .....



س١: مَنْ رَبُّكَ؟

[ج]: رَبِّيَ الله الَّذِي رَبَّانِي.

س ٢: مَنْ نَبِيُّك؟

[ج]: مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

س٣: مَا دِينُكَ؟

[ج]: دِينِي الْإِسْلَامُ.

س٤: لَلِاذَا خَلَقَنَا الله؟ وَمَا الدَّلِيلُ؟

[جــــ]: لِعِبَادَتِهِ وَحْدَهُ. وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِعَ

وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعَبُدُونِ ﴾ [الذاريات: ٥٦].

س٥: مَا أَعْظَمُ وَاجِبِ عَلَيْنَا؟

[ج]: تَوْحِيدُ اللهِ.

س٦: مَا هُوَ التَّوْحِيدُ؟

[ج]: إِفْرَادُ الله سُبْحَانَهُ بِهَا يَسْتَحِقُّ.

س٧: كَمْ أَنْوَاعُ التَّوْحِيدِ؟

[ج]: أَنْوَاعُهُ ثَلَاثَةٌ.

س٨: أُذْكُرْ أَنْوَاعَ التَّوْحِيدِ.

[ج]: هِيَ:

١- تَوْجِيدُ الرُّبُوبيَّةِ.

٢- تَوْحِيدُ الْأَلُوهِيَّةِ.

٣- تَوْحِيدُ الْأَسْهَاءِ وَالصِّفَاتِ.

س٩: مَا أَعْظَمُ الذُّنُوبِ؟

[ج]: الشِّرْكُ بالله.

س١٠: مَا هُوَ الشِّرْكُ؟

[ج]: أَنْ تَجْعَلَ لله نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ.

..... تسهيل العقيدة .....

س١١: أَيْنَ الله؟ وَمَا الدَّلِيلُ؟

[ج\_]: الله فِي السَّاءِ. قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ٱلرَّحْمَانُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلسَّوَىٰ ﴾ [طه: ٥].



# الدَّرْسُ الثَّانِي: أَرْكَانُ الْإِسْلَامِ

س١: مَا مَعْنَى الْإِسْلَام؟

[ج]: الإسْتِسْلَامُ وَالإِنْقِيَادُ لله بالعِبَادَةِ وَالطَّاعَةِ.

س ٢: كَمْ أَرْكَانُ الْإِسْلَام؟

[ج]: أَرْكَانُ الْإِسْلَامِ خَمْسَةٌ.

س٣: أُذْكُرْ هَذِهِ الْأَرْكَانَ الْخَمْسَةَ؟

### [ج]: هِيَ:

١- شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله.

٢- وَإِقَامَةُ الصَّلَاةِ.

٣- وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ.

٤ - وَصَوْمُ رَمَضَانَ.

٥- وَحَجُّ البَيْتِ لَمِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً.

..... تسهيل العقيدة ......................

س٤: مَا الدَّلِيلُ عَلَى هَذِهِ الْأَرْكَانِ الخَمْسَةِ؟

[ج]: عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رَضَيَالِيَهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّالِلَهُ عَلَى خُمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ صَلَّالِلَهُ عَلَيْ خُمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَأَنَّ مُحُمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامَةِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ البَيْتِ، وَصَوْم رَمَضَانَ».[مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ]

سه: كَمْ أَرْكَانُ لَا إِلَهَ إِلَّا الله؟

[ج]: رُكْنَانِ.

س٦: أُذْكُرْ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ؟

[ج]: -النَّفْيُ - وَالْإِثْبَاتُ

س٧: كَمْ شُرُوطُ لَا إِلَهَ إِلَّا الله؟

[ج]: هِيَ سَبْعَةٌ.

س٨: أُذْكُرْ هَذِهِ السَّبْعَةَ.

[ج]: هِيَ:

حَجُّرُ ۗ ﴿ كَا الْكُنِّ السَّالِيَّةِ عَلَى السَّالِيَّةِ عَلَى السَّالِيَّةِ السَّالِيَّةِ السَّالِ

١- العِلْمُ. ٥- وَالْإِخْلَاصُ.

٢- وَالْيَقِينُ. ٢- وَالصِّدْقُ.

٣- وَالْقَبُولُ. ٧- وَالْمَجَبَّةُ.

٤- وَالإِنْقِيَادُ.

س٩: مَا مَعْنَى مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله؟

[ج]: أَيْ: أَرْسَلَهُ الله تَعَالَى لِلنَّاسِ كَافَّةً بَشِيرًا وَنَذِيرًا.

س١٠: مَا اسْمُ نَبِيِّنَا صَلَّالُلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟

[ج]: هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ.

س١١: مَا الوَاجِبُ عَلَى نَحْوِ الرَّسُولِ صَاَّلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟

[ج]: وَجَبَ عَلَيْنَا اتِّبَاعُهُ وَحُبُّهُ وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ.

س ١٢: كَيْفَ نُصَلِّي عَلَى الرَّسُولِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟

[ج]: اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ.

..... تسهيل العقيدة ......................

س١٣: مَا هِيَ الصَّلَاةُ؟

[ج]: هِيَ: التَّعَبُّدُ لله بِأَقْوَالٍ وَأَفْعَالٍ مُفْتَتَحَةٍ بِالتَّكْبِيرِ، خُتَتَمَةٍ بِالتَّكْبِيرِ، خُتَتَمَةٍ بِالتَّسْلِيمِ.





س ١: مَا الْإِيمَانُ؟

[ج]: الْإِيهَانُ: قَوْلٌ بِاللِّسَانِ، وَاعْتِقَادٌ بِالقَلْبِ، وَعَمَلٌ بِالْحَوَارِحِ.

س ٢: كَمْ شُعَبُ الْإِيمَانِ؟

[ج]: الْإِيمَان بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً.

س٣: مَا أَعْلَى مَرَاتِبِ الْإِيمَانِ؟

[ج]: أَعْلَاهَا: قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا الله.

س٤: مَا أَدْنَى مَرَاتِبِ الْإِيمَانِ؟

[ج]: أَدْنَاهَا: إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ.

..... تسهيل العقيدة .....

سه: كَمْ أَرْكَانُ الْإِيمَانِ؟

[ج]: أَرْكَانُ الْإِيهَانِ سِتَّةُ.

س٦: أُذْكُرْ هَذِهِ الْأَرْكَانَ.

[ج]: هِيَ أَنْ تُؤْمِنَ:

١. بِالله. ٤. وَرُسُلِهِ.

وَمَلَائِكَتِهِ.
 وَاليَوْم الآخِرِ.

٣. وَكُتُبِهِ. ٢. وَالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ.

س٧: هَلْ يَزِيدُ الْإِيمَانُ؟ وَبِمَاذَا؟

[ج]: نَعَمْ، يَزِيدُ بِالطَّاعَةِ.

س٨: هَلْ يَنْقُصُ الْإِيمَانُ؟ وَبِمَاذَا؟

[ج]: نَعَمْ، يَنْقُصُ بِالمعَاصِي.

س٩: مَا الدَّلِيلُ عَلَى هَذَهِ الأَرْكَانِ السِّتَّةِ؟

[جـ]: عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضَالِيَهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ جِبْرِيلُ عَيْدِالسَّلامُ لِلنَّبِيِّ صَالَاتُهُ عَلَىٰ عَلَىٰ الْخِيرِنِي عَنِ الْإِيمَانِ؟ قَالَ: أَنْ تُؤْمِنَ بِالله، للنَّبِيِّ صَالَاتُهُ عَلَيْهِ وَرُسُلِهِ، وَاليَوْمِ الآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بَالقَدَرِ خَيْرِهِ وَمُكَرِّعِهِ، وَكُتْبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَاليَوْمِ الآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بَالقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اللهَ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَنْ اللهُهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ



..... تسهيل العقيدة

# الدَّرْسُ الرَّ ابِعُ: الْإِيمَانُ بِالله

س ١: مَاذَا يَتَضَمَّنُ الْإِيمَانُ بِالله؟

[ج]: يَتَضَمَّنُ بِأَقْسَامِ التَّوْحِيدِ الثَّلاثَةِ، وَهِيَ:

١- تَوْحِيدُ الرُّبُوبيَّةِ.

٢- تَوْحِيدُ الْأَلُوهِيَّةِ.

٣- تَوْحِيدُ الْأَسْهَاءِ وَالصِّفَاتِ.

س ٢: مَا هُوَ تَوْحِيدُ الرُّبُوبيَّةِ؟

[ج]: هُوَ: إِفْرَادُ الله بِأَفْعَالِهِ.

س٣: مَا تَوْحِيدُ الْأَلُوهِيَّةِ؟

[ج]: هُوَ: إِفْرَادُ الله بِالعِبَادَةِ.

س٤: مَا تَوْحِيدُ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ؟

[ج]: هُوَ إِفْرَادُ الله بِجَمِيع صِفَاتِ الكَمَالِ وَالْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى.



## الدَّرْسُ الْخَامِسُ: الْإِيمَانُ بِالْمَلَائِكَةِ

س١: مَا مَعْنَى الْإِيمَانِ بِاللَّالائِكَةِ؟

[ج]: الإعْتِقَادُ الجَازِمُ بِأَنَّ لله مَلَائِكَةً.

س ٢: مَاذَا خَلَقَ الله مِنَ المَلَائِكَةِ؟

[ج]: خَلَقَ الله المَلَائِكَةَ مِنْ نُورٍ.

س٣: كَمْ عَدَدُ اللَّائِكَةِ؟

[ج]: عَدَدُهُمْ لَا يُحْصِي إِلَّا الله عَزَّوَجَلَّ.

س٤: أُذْكُرْ بَعْضَ أَسْهَاءِ الْمَلَائِكَةِ.

### [ج]: مِنْهُمْ:

- جِبْرِيلُ
- وَمِيكَائِيلُ
- وَإِسْرَافِيلُ



..... تسهيل العقيدة .....

## الدَّرْسُ السَّادِسُ: الْإِيمَانُ بِالْكُتُبِ

س١: مَا مَعْنَى الْإِيمَانِ بِالكُتُبِ؟

[ج]: التَّصْدِيقُ الجَازِمُ بِأَنَّ للله كُتُبًا، أَنْزَلَهَا الله عَلَى رَسُولِهِ.

س ٢: كَمْ عَدَدُ الكُتُبِ؟

[ج]: لَا يَعْلَمُ عَدَدَهَا أَحَدٌ إِلَّا الله.

س٣: كَمْ عَدَدُ الكُتُبِ السَّمَاوِيَّةِ؟

[ج]: هِيَ أَرْبَعَةٌ:

١- الفُرْقَانُ.

٢- وَالتَّوْرَاةُ.

٣- وَالْإِنْجِيلُ.

٤- وَالزَّبُورُ.



## الدَرْسُ السَّابِعُ: الْإِيمَانُ بِالرُّسُلِ

س١: مَا الْإِيمَانُ بِالرُّسُلِ؟

[ج]: هُوَ التَّصْدِيقُ الجَازِمُ بِأَنَّ الله بَعَثَ فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا مِنْهُمْ.

س ٢: لَمِاذَا أَرْسَلَ الله الرُّسُلَ؟

[ج]: أَرْسَلَهُمْ لِلدَّعْوَةِ إِلَى التَّوْحِيدِ.

س٣: مَنْ أَوَّلُ الرُّسُلِ؟

[جـ]: أَوَّ لُهُمْ هُوَ نَبِيُّ الله نُوحٌ عَلَيْهِٱلسَّلَمُ.

س٤: وَمَنْ آخِرُ الرُّسُلِ؟

[ج]: آخِرُهُمْ رَسُولُنَا مُحَمَّدٌ صَاَّلِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.



..... تسهيل العقيدة

## الدَّرْسُ الثَّامِنُ: الْإِيمَانُ بِاليَوْمِ الآخِرِ

س١: مَا الْإِيهَانُ بِاليَّوْمُ الْأَخِرِ؟

[ج]: هُوَ الإعْتِقَادُ بِالبَعْثِ بَعْدَ المَوْتِ.

س ٢: أُذْكُرْ بَعْضًا مِنْ أَسْهَاءِ هَذَا اليَوْم.

### [ج]: مِنْهَا:

- يَوْمُ القِيَامَةِ.
- يَوْمُ الْحِسَابِ.
  - يَوْمُ الدِّينِ.
  - يَوْمُ الْحَاقَّةِ.
- يَوْمُ القَارِعَةِ، وَغَيْرُ ذَلِكَ.

س٣: مَا هِيَ أَوَّلُ أُمَّةٍ تُحَاسَبُ يَوْمَ القِيَامَةِ؟

[ج]: هِيَ أُمَّةُ مُحَمَّدٍ رَسُولِ الله صَلَّالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

س٤: أُذْكُرْ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ عَلَيْهِ العَبْدُ يَوْمَ القِيَامَةِ؟

[ج]: هِيَ الصَّلَاةُ.

س٥: مَا الْجَنَّةُ؟

[ج]: هِيَ دَارُ النَّعِيمِ الَّتِي أَعَّدَهَا الله لِلْمُؤْمِنِينَ.

س٦: كَمْ عَدَدُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ؟

[ج]: هِيَ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ.

س٧: مَا النَّارُ؟

[ج]: هِيَ دَارُ العَذَابِ الَّتِي أَعَّدَهَا الله لِلْكَافِرِينَ.

س٨: كَمْ عَدَدُ أَبْوَابِ النَّارِ؟

[ج]: هِيَ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ.



..... تسهيل العقيدة .......................

## الدَّرْسُ التَّاسِعُ: الْإِيمَانُ بِالْقَدَرِ

س١: مَا مَعْنَى الْإِيمَانِ بِالْقُدَرِ؟

[ج]: هُوَ الإعْتِقَادُ الجَازِمُ بِأَنَّ الله قَدَّرَ المَقَادِيرَ.

س ٢: كَمْ مَرَاتِبُ الْإِيمَانِ بِالقَدَرِ؟

[ج]: هِيَ أَرْبَعَةُ مَرَاتِبَ.

س٣: أُذْكُرْ هَذِهِ الْمَرَاتِبَ.

### [ج]: هِيَ:

- عِلْمُ الله الشاملُ قَبْلَ كَوْنِهَا.
- كِتَابَتُهُ مَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ.
  - مَشِيئَة الله لِلْأَشْيَاءِ قَبْلَ كَوْنِهَا.
    - خَلْقَ الله لِجَمِيع المَخْلُوقَاتِ.





س١: مَا الْإِحْسَانُ؟

[ج]: أَنْ تَعْبُدَ الله كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ.

س ٢: مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِالبِرِّ وَالْإِحْسَانِ؟

[ج]: أَحَقُّ النَّاسِ بِالبِرِّ الْأُمُّ وَّالْأَبُ.

س٣: مَاذَا تَقُولُ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَدْعُوَ لِوَالِدَيْكَ؟

[ج]: رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَ الِدَينِ، وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا.

س٤: مَا أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى الله؟

[ج]: الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا، ثُمَّ بِرُّ الوَالِدَينِ، ثُمَّ الجِهَادُ فِي سَبِيلِ الله.

س٥: مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ عِنْدَ الله تَعَالَى؟

[ج]: أَتْقَاهُمْ، وَأَتْقَى النَّاسِ رَسُولُ الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.



### الدَّرْسُ الْحَادِي عَشَرَ: القُرْآنُ الكَرِيمُ س ١: مَا كِتَابُكَ؟ ﴿ الْمُعَالِينَ الْمُورِانَ الْكَرِيمُ

[ج]: كِتَابِي القُرْآنُ الكَرِيمُ.

س ٢: مَا القُرْآنُ الكَرِيمُ؟

[ج]: هُوَ كَلَامُ الله حَقِيقَةَ الْمُنَزَّلِ مِنْ عِنْدِهِ.

س٣: كَمْ عَدَدُ أَجْزَاءِ القُرْآنِ؟

[ج]: ثَلَاثُونَ جُزْءًا.

س٤: مَا أَعْظَمُ آيَةٍ فِي القُرْآنِ؟

[ج]: هِيَ آيَةُ الكُرْسِيِّ.

سه: مَا أَطْوَلُ سُورَةٍ فِي القُرْآنِ؟

[ج]: هِيَ سُورَةُ البَقَرَةِ.

س٦: مَا أَقْصَرُ سُورَةٍ فِي القُرْآنِ؟

[ج]: هِيَ سُورَةُ الكَوْثَرِ

س٧: مَا السُّورَةُ الَّتِي تُعْدِلُ ثُلُثَ القُرْ آنِ؟

[ج]: هِيَ سُورَةُ الْإِخْلَاصِ.

س٨: مَا الوَاجِبُ عَلَيْنَا نَحْوَ القُرْآنِ؟

[ج]: الوَاجِبُ عَلَيْنَا اتِّبَاعُهُ وَالعَمَلُ بهِ.

تَمَّ الْكِتَابُ بِحَمْدِ الله

وَكَتَبَهُ:

أبو يحيى الأثري رشيد معلم محمود عجه - حفظه الله-مركز أبي هريرة بهر جيسا. (سفر ١٤٣٦)



-%﴿√√﴾⇒ ..... سلسلة علوم الشرعية .....

### بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحَمَٰزِ ٱلرَّحِيمِ

### مُقتَالِّمْتَهُ

الحَمْدُ لله، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى أَشْرَفِ الأَنْبِيَاءِ وَالمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيهًا كَثِيرًا إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

أُمَّا بَعْدُ:

فَقَدْ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّة: «مَنْ يُرِدِ الله بِهِ خَيْرًا يُفَقَّهُ فِي اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ عَدِيثِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ رَضَالِلهُ عَنْهُ].

فَهَذِهِ دُرُوسٌ خُتَصَرَةٌ وَمُنْتَخَبَةٌ فِي الفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ لِيَحْفَظَ بِهَا الصِّغَارُ الكِبَارُ، وَيَسْتَعِينَ بِهَا طَالِبُ العِلْمِ المُبْتَدِئُ. وَلِهَذا أَحْبَبْنَا جَمْعَهَا عَلَى طَرِيقَةِ سُؤَالٍ وَجَوَابٍ لِلْمَدَارِسِ وَالمَعَاهِدِ وَالحَلَقَاتِ العلْميَّة.
العلْميَّة.

وَأَسْمَيْتُهَا بِ 'تَسْهِيلِ الفِقْهِ بِطَرِيقَةِ سُؤَالٍ وَجَوَابٍ '.

..... تسهيل الفقه .....

أَسْالُ الله تَبَارِكَوَتَعَالَى أَنْ يَنْفَعَ بِهَا كَاتِبَهَا وَقَارِثَهَا وَنَاشِرَهَا وَدَارِسَهَا، إِنَّهُ وَلِيُّ ذَلِكَ وَالقَادِرُ عَلَيْهِ.

وَكَتَبَهُ:

أبو يحيى رشيد معلم محمود عجه



س١: مَا دِينُكَ؟

[ج]: دِيْنِيَ الْإِسْلَامُ.

س ٢: مَا مَعْنَى الْإِسْلَام؟

[جـ]: هُوَ الإسْتِسْلَامُ لله بِالتَّوْحِيدِ، وَالإِنْقِيَادُ لَهُ بِالطَّاعَةِ،

وَالبَرَاءَةُ مِنَ الشِّرْكِ وَأَهْلِهِ.

س٣: مَا مَرَاتِبُ الْإِسْلَامِ؟

[ج]: ثَلَاثُ مَرَاتِبَ:

- الْإِسْلَامُ.

- وَالْإِيمَانُ.

- وَالْإِحْسَانُ.

وَكُلُّ مَرْتَبَةٍ لَهَا أَرْكَانٌ.



س١: كَمْ أَرْكَانُ الْإِسْلَام؟

[ج]: أَرْكَانُ الْإِسْلَام خَمْسَةٌ.

س ٢: أُذْكُرْ هَذِهِ الْأَرْكَانَ الخَمْسَةَ.

### [ج]: هِيَ:

- شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله.
  - وَإِقَامَةُ الصَّلَاةِ.
    - وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ.
  - وَصَوْمُ رَمَضَانَ.
  - وَحَجُّ البَيْتِ لَمِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً.



## الدَّرْسُ الثَّالِثُ: أَرْكَانُ الْإِيمَانِ وَالْإِحْسَانِ الثَّالِثِ

٥. وَالْيَوْمِ الآخِرِ.

وَشَرِّهِ.

٦. وَتُؤْمِنَ بِالقَدَرِ خَيْرِهِ

س١: مَا الْإِيمَانُ؟

[ج]: الْإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ:

۱. بالله.

٢. وَمَلَائِكَتِهِ.

و و

٣. وَكُتُبِهِ.

٤. وَرُسُلِهِ.

س ٢: مَا الْإِحْسَانُ؟

[ج]: الْإِحْسَانُ: أَنْ تَعْبُدَ الله كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكُ.





# الدَّرْسُ الرَّ ابِعُ: الطَّهَارَةُ

س١: مَا الطَّهَارَةُ؟

[ج]: هِيَ رَفْعُ الحَدَثِ وَإِزَالَةُ النَّجَسِ.

س ٢: مَاذَا يُتَطَهَّرُ بِهِ؟

[ج]: يُتَطَهَّرُ بِالمَاءِ.

س٣: كَيْفَ نُطَهِّرُ النَّجَاسَةَ؟

[ج]: نُزِيلُ النَّجَاسَةَ بِغَسْلِ المَاءِ.

س٤: كَيْفَ نَرْفَعُ الحَدَثَ؟

[ج]: نَرْفَعُ:

- بِالغُسْلِ.
- وَالْوُضُوءِ.
  - وَالتَّيَمُّم.

س٥: مَا المَاءُ الَّذِي يُتَطَهَّرُ بِهِ؟

[ج]: كُلُّ مَاءٍ نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، أَوْ نَبَعَ مِنَ الْأَرْضِ.

س٦: مَتَى يُشْرَعُ التَّيَمُّمُ؟

[ج]: إِذَا عَدِمَ المَاءُ.

أَوْ تَضَرَّرَ بِالْمَاءِ.

س٧: مَا الوُّضُوءُ؟

[ج]: طَهَارَةٌ نَخْصُوصَةٌ، لِأَعْضَاءٍ خَصُوصَةٍ، لِوَقْتٍ خَصُوصٍ.

س٨: مَاذَا يَبْدَأُ بِالوُضُوءِ؟

[ج]: يَبْدَأُ بِ (بِسْمِ الله).



..... تسهيل الفقه .....

## الدَّرْسُ الخَامِسُ: شُرُوطُ وَأَرْكَانُ وَنَوَ اقِضُ الوُضُوءِ

#### أَوَّلًا: شُرُوطُ الوُضُوءِ

س١: مَا شُرُوطُ الوُضُوءِ؟

[ج]: مِنْهَا:

١. الْإِسْلَامُ.

٤. النِّيَّةُ.

٢. العَقْلُ.

ه. الإسْتِنْجَاءُ أُوِ الْإَسْتِجْمَارُ.

٣. التَّمْييزُ.

٦. طُهُورِيَّةُ المَاءِ.

### ثَانِيًا: أَرْكَانُ الوُضُوءِ

س ٢: مَا أَرْكَانُ الوُضُوءِ؟

### [ج]: أَرْكَانُ الوُّضُوءِ سِتَّةٌ، وَهِيَ:

- غَسْلُ الوَجْهِ مَعَ المَضْمَضَةِ وَالإِسْتِنْشَاقِ.
  - غَسْلُ اليكَيْنِ مَعَ المِرْفَقَيْنِ.
  - مَسْحُ الرَّأْسِ مَعَ الْأُذْنَيْنِ.

- غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ مَعَ الكَعْبَيْنِ.
  - التَّرْتِيبُ.
    - الْمُوَالَاةُ.

### ثَالِثًا: نَوَ اقِضُ الوُضُوءِ:

س٣: مَا نَوَاقِضُ الوُّضُوءِ؟

[ج]: مِنْ نَوَاقِضِ الوُّضُوءِ:

- مَا خَرَجَ مِنَ السَّبيلَيْنِ.
  - النَّوْمُ.
  - أَكُلُ لَحُم الْإِبِلِ.
  - الرِّدَّةُ عَنِ الْإِسْلَامِ.



..... تسهيل الفقه .....



س١: مَا مَعْنَى الغُسْل؟

[ج]: هُوَ اسْتِعْمَالُ الْمَاءِ فِي جَمِيعِ الْبَدَٰنِ.

س ٢: مَا مُوجِبَاتُ الغُسْلِ؟

[ج]: هِيَ:

- خُرُوجُ المَنِيِّ بِلَذَّةِ الجِمَاعِ.

- خُرُوجُ الحَيْضِ وَالنِّفَاسِ.



الشرعية ..... سلسلة علوم الشرعية .....

# الدَّرْسُ السَّابِعُ: المَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ الْمُسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ الْمُسْحُ

س١: مَا حُكْمُ المَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ؟

[ج]: سُنَّةٌ إِذَا أَدْخَلَهُمَا طَاهِرَتَيْنِ.

س ٢: كَمْ يَمْسَحُ المُسَافِرُ وَالمُقِيمُ؟

[ج]: الـمُسَافِرُ ثَلَاثَةُ أَيَّام وَلَيَالِهِنَّ، وَالـمُقِيمُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ.



..... تسهيل الفقه .....

## الدَّرْسُ الْتَّامِنُ: خِصَالُ الْفِطْرَةِ

س١: أُذْكُرْ خِصَالَ الفِطْرَةِ.

#### [ج]: هِيَ:

- الإستِحْدَادُ.
  - الخِتَّانِ.
- قَصُّ الشَّارِبِ.
  - إِعْفَاءُ اللَّحْيَةِ.
    - نَتْفُ الْإِبْطِ.
- تَقْلِيمُ الْأَظَافِرِ.





س١: مَا هِيَ الصَّلَاةُ؟

[ج]: الصَّلَاةُ هِيَ التَّعَبُّدُ لله بِأَقْوَالٍ وَأَفْعَالٍ مُفْتَتَحَةٍ بِالتَّكْبِيرِ وَخُتَتَمَةٍ بِالتَّسْلِيمِ.

س ٢: عَلَى مَنْ تَجِبُ الصَّلَاةُ؟

[ج]: عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ بَالِغِ عَاقِلٍ.

س٣: كَمْ صَلَاةً تَجِبُ عَلَى المُسْلِمِ فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ؟

[ج]: تَجِبُ عَلَيْهِ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ.

س٤: مَا عَدَدُ كُلِّ رَكَعَاتِ كُلِّ صَلَاةٍ؟

[ج]: عَدَدُ كُلِّ مِنْهَا مَا يَأْتِي:

- صَلَاةُ الفَجْرِ رَكْعَتَانِ.
- صَلَاةُ الظُّهْرِ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ.

..... تسهيل الفقه .....

- صَلَاةُ العَصْرِ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ.
- صَلَاةُ المَغْرِبِ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ.
  - صَلَاةُ العِشَاءِ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ.

سه: مَا أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى الله؟

[ج]: الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا، ثُمَّ بِرُّ الوَالِدَيْنِ، ثُمَّ الجِهَادُ فِي سَبِيلِ الله.

س٦: أُذْكُرْ مِنْ فَضَائِل الصَّلَاةِ؟

[ج]: مِنْهَا أُنَّهَا:

- تَنْهَى عَن الفَحْشَاءِ وَالـمُنْكَرِ.
  - تَغْسِلُ الْخَطَايَا.
  - تُكَفِّرُ السَّيِّئَاتِ.
- نُورٌ لِصَاحِبِهَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

- ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ حَلَيْهُ الشَّرعية .....

### الدَّرْسُ العَاشِرُ: شُرُوطُ وَأَرْكَانُ وَمُبْطِلَاتُ الصَّلَاةِ

س١: أُذْكُرْ شُرُوطَ الصَّلَاةِ؟

[ج]: مِنْ شُرُوطِ الصَّلَاةِ:

- الطَّهَارَةُ.
- دُخُولُ الوَقْتِ.
- سَتْرُ العَوْرَةِ بِثَوْبٍ مُبَاحٍ.
  - اسْتِقْبَالُ القِبْلَةِ.
    - النَّيَّةُ.





س١: أُذْكُرْ أَرْكَانَ الصَّلَاةِ؟

[ج]: مِنْهَا:

١. القِيَامُ مَعَ القُدْرَةِ.

٢. تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَام.

٣. قِرَاءَةُ الفَاتِحَةِ.

٤. الرُّكُوعُ وَالرَّفْعُ مِنْهُ.

٥. الإعْتِدَالُ.

#### ٦. السُّجُودُ وَالرَّفْعُ مِنْهُ.

٧. الطُّمَأْنِينَةُ فِي جَمِيعِ الْأَفْعَالِ.

التَّشَهُّدُ الْأَخِيرُ.

٩. التَّسْلِيمُ.



## الدَّرْسُ الْحَادِي عَشَرَ: تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ الْحَادِي عَشَرَ: تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ

س١: مَاذَا يُفْعَلُ قَبْلَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ؟

[ج]: يَنْوِي الصَّلَاةَ بِغَيْرِ التَّلَفُّظِ بِالنِّيَّةِ.

س ٢: مَا هِيَ تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ؟

[ج]: هِيَ: «الله أَكْبَرُ».

س٣: مَاذَا يَقْرَأُ الْمُصَلِّي بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ؟

[ج]: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ».

س٤: مَا الوَاجِبُ قِرَاءَتُهُ فِي الصَّلَاةِ؟

[ج]: هِيَ سُورَةُ الفَاتِحَةِ.

س٥: أَيْنَ يَنْظُرُ الْمُصَلِّي؟

[ج]: يَنْظُرُ أَمَامَهُ.

..... تسهيل الفقه .....

س٦: مَا حُكْمُ الصَّلَاةِ بِالنِّعَالِ الطَّاهِرَةِ؟

[ج]: مُسْتَحَبَّةً.

س٧: مَا حُكْمُ تَرْكِ الصَّلَاةِ؟

[ج]: تَرْكُ الصَّلَاةِ كُفْرٌ.



#### الدَّرْسُ الثَّانِي عَشَرَ: الْأَدْعِيَةُ فِي الصَّلَاةِ ﴿ الدَّرْسُ الثَّانِي عَشَرَ: الْأَدْعِيَةُ فِي الصَّلَاةِ

س١: مَاذَا يُقَالُ فِي الرُّكُوعِ؟

[ج]: يُقَالُ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ العَظِيم».

س ٢: مَاذَا يُقَالُ حِينَ الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ؟

[ج]: «سَمِعَ الله لَمِنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ».

س٣: مَاذَا يُقَالُ فِي السُّجُودِ؟

[ج]: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى».

س٤: مَاذَا يُقَالُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ؟

[ج]: (رَبِّ اغْفِرْ لِي، رَبِّ اغْفِرْ لِي».

س٥: إقْرَأِ التَّحِيَّاتِ؟

[ج]: «التَّحِيَّاتُ لله وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبَىُّ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ الله

..... تسهيل الفقه .....

الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ».

س٦: إِقْرَأِ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟

[ج]: (اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحُمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى

إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ).

(اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحُمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ).

س٧: مَاذَا يَقُولُ إِذَا قَرَأَ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟

[ج]: يَقُولُ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله».

س٨: أَيْنَ يَبْدَأُ بِتَسْلِيمِهِ؟

[ج]: يَبْدَأُ بِيَمِينِهِ.

س ٩: مَاذَا يَقُولُ بَعْدَ التَّسْلِيم؟

[ج]: يَقُولُ: «أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ».



## الدَّرْسُ الثَّالِثُ عَشَرَ: الزُّكَاةُ

س١: عَرِّفِ الزَّكَاةَ.

[ج]: مِقْدَارٌ مِنَ المَالِ لِلْفُقَرَاءِ فِي وَقْتٍ نَحْصُوصٍ.

س ٢: عَلَى مَنْ تَجِبُ الزَّكَاةُ؟

[ج]: تَجِبُ عَلَى المُسْلِم الخُرِّ المَالِكِ لِلنِّصَابِ.

س٣: مَا شُرُوطُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ؟

[ج]: مِنْهَا:

- الْإِسْلَامُ.
  - الحَرِيَّة.
- بُلُوغُ النِّصَابِ.
  - المِلْكُ التَّامُ.



## الدَّرْسُ الرَّ ابعُ عَشَرَ: الصِّيَامُ

س١: عَرِّفِ الصِّيامَ.

[ج]: هُوَ التَّعَبُّدُ لله بِالْإِمْسَاكِ عَنِ الْمُفْطِرَاتِ مِنْ طُلُوعِ الفَجْرِ

إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ مَعَ النَّيَّةِ.

س ٢: مَاذَا تَثْبُتُ شَهْرُ رَمَضَانَ؟

[ج]: تَثْبُتُ بِـ:

- رُؤْيَةِ الْهِلَالِ.

- أَوْ تَمَام شَهْرِ شَعْبَانَ.

س٣: أُذْكُرْ مِنْ فَضَائِلِ الصِّيامِ؟

[ج]: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِيَهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيهَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

[رَوَاهُ الشَّيْخَانِ].



⇒ې و و الشرعية ..... سلسلة علوم الشرعية .....

### الدَّرْسُ الخَامِسُ عَشَرَ: الحَجُّ وَالعُمْرَةُ الحَجُّ وَالعُمْرَةُ الْحَجُّ وَالعُمْرَةُ الْحَجُّ

س١: مَا الْحَجُّ؟

[ج]: هُوَ التَّعَبُّدُ لله تَعَالَى بِقَصْدِ بَيْتِ الله الحَرَام لِلنُّسُكِ.

س ٢: مَا أَرْكَانُ الْحَجِّ؟

[ج]: مِنْ أَرْكَانِ الْحَجِّ:

- الْإِحْرَامُ.

- الوُّقُوفُ بِالعَرَفَةِ.

- الطَّوَافُ.

السَّعْيُ.



..... تسهيل الفقه .....

#### العُمْرَةُ \_\_\_\_\_\_

س١: مَا مَعْنَى الغُمْرَأَةِ؟

[ج]: زِيَارَةُ بَيْتِ الله لِأَدَاءِ أَعْمَالٍ خَصُوصَةٍ.

س ٢: أُذْكُرْ أَرْكَانَ العُمْرَةِ.

[ج]: أَرْكَانُ العُمْرَةِ ثَلَاثَةٌ:

أُوَّلًا: الْإِحْرَامُ.

تَانِيًا: الطُّوافُ بِالبَيْتِ.

ثَالِثًا: السَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ.

س٣: أُذْكُرْ مِنْ فَضَائِل العُمْرَةِ.

[ج]: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِٰٓلِيَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالحَجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الحُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةُ عَلَيْهِ].

تَمَّ بِفَضْلِ الله وَمِنَّتِهِ



→﴿ وَى الشرعية ..... سلسلة علوم الشرعية .....

#### بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَزِ ٱلرَّحِيمِ

#### مُقتَلِمِّت

الحَمْدُ لله وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الأَنْبِيَاءِ وَالمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيهًا كَثِيرًا.

#### أُمَّا بَعْدُ:

فَإِنَّ الْإهْتِهَامَ بِتَعْلِيمِ الصِّغَارِ وَالكِبَارِ وَتَفْقِيهِهِمْ فِي دِينِ الله أَمْرُ عَظِيمٌ حَثَّ عَلَيْهِ كِتَابُ رَبِّنَا وَسُنَّةُ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

فَقَدْ صَحَّ عَنِ الإِمَامِ التِّرْمِذِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّالَةُ عَلَيْهِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّالَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: «يَا عُلَامُ إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِيَاتٍ...» الحَديث. وَصَحَّ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّالَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«عَلِّمُوا أَبْنَاثَكُمُ الصَّلَاةَ فِي سَبْعِ سِنِينَ ...» الحَدِيثَ.

..... تسهيل الأذكار .....

وَإِنَّ التَّعْلِيمَ عَلَى طَرِيقَةِ السُّؤَالِ وَالجَوَابِ لَهِيَ طَرِيقَةٌ نَبَوِيَّةٌ مَوَيَّةٌ مَغِيدَةٌ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ لِمُعَاذٍ: «أَتَدْرِي مَا حَقُّ الله عَلَى العِبَادِ، وَمَا حَقُّ الله عَلَى العِبَادِ، وَمَا حَقُّ العِبَادِ عَلَى الله؟...» الحَدِيثَ.

وَهَذِهِ الطَّرِيقَةُ أَقْرَبُ إِلَى الفَهْمِ وَالتَّعْلِيمِ، وَهَذِهِ رِسَالَةٌ نُحْتَصَرَةٌ بِطَرِيقَةِ السُّؤَالِ وَالجَوَابِ، وَسَمَّيْتُهَا بِ (تَسْهِيل الأَذْكَارِ عَلَى طَرِيقَةِ السُّؤَالِ وَالجَوَابِ).

أَسْأَلُ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْ يَنْفَعَ بِهَا كَاتِبَهَا وَقَارِئَهَا وَنَاشِرَهَا، إِنَّهُ وَلِيَّ ذُلِكَ وَالقَادِرُ عَلَيْهِ.

أبو يحيى رشيد معلم محمود عجه الشرعية ..... سلسلة علوم الشرعية .....



س١: أُذْكُرْ مِنْ فَضَائِلِ الأَذْكَارِ.

[ج]: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَثُلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْخُرَجَهُ البُخَارِيُّ].

س ٢: اقْرَأْ مِنْ أَذْكَارِ الصَّبَاحِ المَسَاءِ؟

[ج]: «رَضِیْتُ بِالله رَبًّا وَبِالإِسْلَامِ دِینًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّاللَهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ نَبِیًّا». (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ).

س ٣: ﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ الله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾. (عَشْرَ مَرَّاتٍ). [أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهُ وَأَحْدً].

«أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ». (مِائَةَ مَرَّةٍ فِي اليَوْمِ). [مُتَّفَقُ عَلَيْهِ].

س٤: أُذْكُرْ مِنْ أَدْعِيَةِ النَّوْم.

[ج]: «الحَمْدُ لله الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النَّشُورُ». [رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ].

س٥: مَاذَا يَقُولُ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ؟

[ج]: «بِسْمِ الله، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الخُبُثِ وَالخَبَائِثِ». [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ].

س٦: مَاذَا يَقُولُ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ؟

[ج]: «غُفْرَ انكَ». [أَخْرَجَهُ أَهْلُ السُّنَنِ].

س٧: أُذْكُرْ مَا يُقَالُ قَبْلَ الوُّضُوءِ.

[ج]: «بِسْم الله». [أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهُ وَأَهْدُ].

س٨: مَاذَا يُقَالُ بَعْدَ الفَرَاغِ مِنَ الوُّضُوءِ؟

[جـ]: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ

مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. [أَخْرَجَهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ].

س٩: أُذْكُرْ دُعَاءَ الخُرُوجِ مِنَ البَيْتِ.

[جـ]: «بِسْمِ الله تَوَكَّلْتُ عَلَى الله وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِالله». [أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ].

س١٠: أُذْكُرْ دُعَاءَ الدُّخُولِ إِلَى المَنْزِلِ.

[جـ]: «بِسْم الله وَ لَجُنَا وَبِسْم الله خَرَجْنَا وَعَلَى رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا، ثُمَّ لْيُسَلِّمْ عَلَى أَهْلِهِ». [أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ].

س١١: مَاذَا يَقُولُ إِذَا وَضَعَ ثَوْبَهُ؟

[ج]: "بِسْم الله". [أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ]

س ١٢: إِقْرَأْ دُعَاءَ اسْتِفْتَاحِ الصَّلَاةِ؟

[ج]: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ

وَلَا إِلَهَ غَيْرُكُ ﴾. [أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ الأَرْبَعَةِ].

س١٣: أُذْكُرْ مِنْ أَذْكَارِ الرُّكُوعِ.

[ج]: «سُبْحَانَ رَبِّيَ العَظِيمِ» (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ). [أَخْرَجَهُ أَهْلُ السُّنَنِ وَأَحْمَدُ]. ..... تسهيل الأذكار .....

س١٤: أُذْكُرْ مِنْ أَدْعِيَةِ الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ.

[ج]: «سَمِعَ الله لَمِنْ حَمِدَهُ». [أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَأَحْدُ].

«رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ». [أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ].

س١٥: أُذْكُرْ مِنْ أَدْعِيَةِ السُّجُودِ.

[ج]: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى». (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ). [أَخْرَجَهُ أَهْلُ السُّنَنِ وَأَهْمَدُ].

س١٦: إِقْرَأْ دُعَاءَ الجَلْسَةِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ؟

[ج]: «رَبِّ اغْفِرْ لِي، رَبِّ اغْفِرْ لِي». [أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ]. سر١٠: إقْرَأِ التَّشَهُّدَ.

[ج]: «التَّحِيَّاتُ لله وَالصَّلُواتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ الله النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ الله الله الله، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ».

س١٨: أُذْكُرْ مِنَ الْأَذْكَارِ بَعْدَ الصَّلَاةِ.

[ج]: «أَسْتَغْفِرُ الله». (ثَلَاثاً).

«اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الجَلَالِ وَالْإِكْرَام». [أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ].

س١٩: مَاذَا يَقُولُ مَنْ خَافَ قَوْمًا؟

[ج]: «اللَّهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بِهَا شِئْتَ». [أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ].

س ٢٠: أُذْكُرْ تَلْقِينَ المُحْتَضِر.

[ج]: «مَنْ كَان آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا الله دَخَلَ الجَنَّةَ». [أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ].

س٢١: أُذْكُرْ دُعَاءَ الغَضَب.

[ج]: «أَعُوذُ بِالله مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم». [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ].

س ٢٢: أُذْكُرْ مَا يُقَالُ عِنْدَ سَمَاعِ الأَذَانِ؟

[ج]: يَقُولُ مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ إِلَّا فِي: «حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ

عَلَى الفَلَاحِ» يَقُولُ: «لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِالله».

س٢٣: أُذْكُرْ مَا يُقَالُ بَعْدَ الفَرَاغِ مِنَ الْأَذَانِ؟

[ج]: «اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ القَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الوَسِيلَةَ وَالفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مُحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ».

[أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ].

س ٢٤: مَاذَا يُقَالُ قَبْلَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ؟

[ج]: «بِسْم الله». [أُخْرَجَهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ].

س٥ ٢: أُذْكُرْ مِنْ أَدْعِيَةِ انْتِهَاءِ مِنَ الطَّعَامِ وَالشُّرْبِ.

[ج]: «الحَمْدُ لله». [أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ].

«الحَمْدُ لله الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ». [أَخْرَجَهُ أَهْلُ السُّنَنِ إِلَّا النَّسَائِيُّ].

س٢٦: مَاذَا يُقَالُ عِنْدَ الدُّعَاءِ لِلْمَرِيضِ؟

[ج]: «لَا بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ الله». [أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ].

«أَسْأَلُ الله العَظِيمَ رَبَّ العَرْشِ العَظِيمِ أَنْ يَشْفِيكَ». (سَبْعَ مَرَّاتٍ). [أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ].

س٧٧: أُذْكُرْ مِنْ دُعَاءِ الرِّيحِ.

[ج]: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا».

[أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهُ]. .

س٧٨: إقْرَأْ سَيِّدَ الإسْتِغْفَارِ.

[ج]: سَيِّدُ الإِسْتِغْفَارِ أَنْ تَقُولَ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقَتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ خَلَقَتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِنَنْبِي بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِنَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ».

قَالَ: «وَمَنْ قَالَمَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِنًا بِهَا فَهَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ».

..... تسهيل الأذكار .....

«وَمَنْ قَالَمَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا فَهَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ». [صَحِيحُ البُخَارِيِّ].

س ٢٩: أُذْكُرْ دُعَاءَ كَفَّارَةِ المَجْلِسِ.

[ج]: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ».





الشرعية ..... سلسلة علوم الشرعية .....

# بِسْ مِ اللهِ الرَّحَازِ الرَّحِيمِ تَسْمِيلُ السِّيرةِ

س ١: مَا هُوَ اسْمُ نَبِيِّنَا صَأَلُلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟

[ج]: هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ، وَهَاشِمٌ مِنْ قَرَيْشٍ وَقُرَيْشٌ مِنَ العَرَبِ وَالعَرَبُ مِنْ ذُرِّيَّةِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

س ٢: مَتَى وُلِدَ نَبِيُّنَا صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟

[ج]: وُلِدَ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ مِنْ شَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوَّل فِي

عَامِ الفِيلِ.

س٣: أَيْنَ وُلِدَ صَاَّلُلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟

[ج]: وُلِدَ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَكَّةَ المُكَرَّ مَةِ.

س ٤: مَتَى ثُوفِي أَبُو نَبيِّنَا صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟

..... تسهيل السيرة .....

[ج]: تُوُفِّي وَنَبِيُّنَا فِي بَطْنِ أُمِّهِ.

س٥: مَتَى كَانَ انْشِقَاقُ صَدْرِهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟

[ج]: انْشَقَّ صَدْرُهُ صَلَّالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُمْرُهُ أَرْبَعُ سِنِينَ.

س ٦: مَتَى مَاتَتْ أَمُّ نَبِيِّنَا صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟

[ج]: مَاتَتْ وَعُمْرُهُ صَلَّاللَّهُ كَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتُّ سِنِينَ.

س٧: مَنْ كَفَلَ نَبِيَّنَا صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ أُمِّهِ؟

[ج]: كَفَلَهُ جَدُّهُ عَبْدُ الْمُطَّلِب، ثُمَّ عَمُّهُ أَبُو طَالِب.

س٨: كَمْ مَرَّةً سَافَرَ نَبِيُّنَا صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الشَّامِ؟

[ج]: سَافَرَ صَلَّالُلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ تَيْنِ:

أ - مَرَّةً مَعَ عَمِّهِ وَعُمْرُهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَنَةً.

ب- وَمَرَّةً لِلتِّجَارَةِ وَعُمْرُهُ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ سَنَةً.

س ٩: مَتَى بَعَثَ الله نَبِيَّنَا صَأَلْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟

[ج]: بَعَثُهُ الله وَعُمْرُهُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعُونَ سَنَةً.

س ١٠: بِمَاذَا بَعَثَ الله نَبِيّنَا صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟

[ج]: بَعَثَهُ يَدْعُو النَّاسَ إِلَى التَّوْحِيدِ وَيُنْذِرَهُمْ مِنَ الشِّرْكِ، وَيُعْلِمُهُمْ كُلَّ خَيْرٍ، وَيُحُلِّرُهُمْ مِنْ كُلِّ شَرِّ.

س١١: كَمْ سَنَةً بَعْدَ البِعْثَةِ وَنَبِيُّنَا صَاَّلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو إِلَى التَّوْحِيدِ؟

[ج]: دَعَا صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى التَّوْحِيدِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً فِي مَكَّةَ، ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يَدْعُو إِلَى التَّوْحِيدِ وَهُو فِي اللَّدِينَةِ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ تَعَالَى. سر٢١: مَتَى أُسْرِي وَعُرِجَ بِنَبِيِّنَا صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟

[ج]: أُسْرِيَ وَعُرِجَ بِهِ صَالَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَالًمْ بَعْدَ عَشْرَ سَنينِ مِنْ بِعْثَتِهِ صَالَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُمْرُهُ خَمْسُونَ سَنَةً.

س١٣: إِلَى أَيْنَ أُسْرِيَ وَإِلَى أَيْنَ عُرِجَ بِنَبِيِّنَا صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟

[ج]: أُسْرِيَ بِهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بَيْتِ الْـمَقْدِسِ، وَعُرِجَ بِهِ إِلَى السَّمَاوَاتِ السَّبْع.

..... تسهيل السيرة .....

س١٤: مَاذَا حَدَثَ فِي مِعْرَاجِهِ صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَّمَ؟

[ج]: كَلَّمَهُ الله تَعَالَى، وَفَرَضَ عَلَيْهِ الصَّلَواتِ الخَمْسَ، وَلَقِيَ الأَنْبِيَاءَ: آدَمَ وَعِيسَى وَيَحْيَى وَيُوسُفَ وَإِدْرِيسَ وَهَارُونَ وَمُوسَى عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا صَحَّتْ بِهِ السُّنَّةُ.

س٥١: إِلَى أَيْنَ هَاجَرَ نَبِيُّنَا صَلَّالَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟

[ج]: هَاجَرَ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ فِي عَامِ ثَلَاثَةِ عَشْرَ مِنَ البِعْثَةِ بِصُحْبَةِ أَبِي بَكْرِ رَضَالِلُهُ عَنْهُ.

س١٦: كَمْ عَدَدُ أَوْ لَادِ نَبِيِّنَا صَاَّلِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ هُمْ؟

[ج]: أَوْلَادُهُ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَةٌ، وَهُمْ: القَاسِمُ وَعَبْدُ اللهِ

وَإِبْرَاهِيمُ وَزَيْنَبُ وَرُقَيَّةُ وَفَاطِمَةُ وَأُمُّ كُلْثُومٍ.

س١٧: مَنْ هُنَّ أُمَّهَاتُ الـمُؤْمِنِينَ زَوْجَاتُ نَبِيِّنَا صَاَّلِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟

#### [ج]: زَوْجَاتُهُ صَلَّالَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

١- خَدِيجَةُ أَمُّ أَكْثِرِ أَوْلَادِهِ، وَأَوَّلُ مَنْ آمَنَ بِهِ وَنَاصَرَهُ.

الشرعية ..... سلسلة علوم الشرعية .....

٢- عَائِشَةُ الصِّدِّيقَةُ بِنْتُ الصِّدِّيقِ.

٣- سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةً.

٤- حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ.

٥- زَيْنَبُ بِنْتُ خُزَيْمَةً.

٦- أُمُّ سَلَمَةَ هِنْدُ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ.

٧- زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشِ.

٨- جُوَيْرِيَةُ بِنْتُ الحَارِثِ.

٩- أُمُّ حَبيبَةَ رَمْلَةُ بنْتُ أَبِي سُفْيَانَ.

١٠- صَفِيَّةُ بِنْتُ حُييًّ

١١- مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ.

تُوُ فِيِّتْ خَدِيجَةُ وَزَيْنَبُ قَبْلَهُ، وَتُوْفِي صَاَّلِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبَوَاقِي.

س١٨: كَمْ غَزْوَةً غَزَا نَبِيُّنَا صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟

[ج]: غَزَا صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعًا وَعِشْرِينَ غَزْوَةً، مِنْ أَشْهَرِهَا: بَدْرٌ وَأُحُدٌ وَالخَنْدَقُ وَخَيْبُرُ وَفَتْحُ مَكَّةَ وَحُنَيْنٌ وَتَبُوكُ.

س١٩: مَا هِيَ حُقُوقٌ نَبِيِّنَا صَأَلِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟

[ج]: عَجَبَّتُهُ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَالنَّبَاعُهُ، وَامْتِثَالُ أَمْرِهِ، وَتَرْكُ نَهْيِهِ، وَعَبَادَةُ الله عَلَى طَرِيقَتِهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْهِ، وَمُطَالَعَةُ

س ٢٠: مَا هِيَ مُعْجِزَاتُ نَبِيِّنَا صَأَلْلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟

[ج]: أَكْبَرُ مُعْجِزَاتِهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ القُرْآنُ الكَرِيمُ، وَمِنْ مُعْجِزَاتِهِ: وَغَيْرُهَا مِمَّا مُعْجِزَاتِهِ: إِنْشِقَاقُ القَمرِ، وَنَبْعُ المَاءِ مِنْ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، وَغَيْرُهَا مِمَّا صَحَّتْ بِهِ السُّنَّةُ.

س ٢١: تُوُفِّيَ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ الثَّانِي عَشَرَ مِنْ رَبِيعٍ الأَوَّلِ سَنَةَ إَحْدَى عَشْرَةَ لِلْهِجْرَةِ.

س ٢٢: مَا هِيَ أَخْلَاقُ نَبِيِّنَا صَأَلْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟

[ج]: جَمَعَ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْرَمَ الشَّمَا ثِلِ وَأَعْظَمَ الأَخْلَاق، فَكَانَ أَشْرَحَ النَّاسِ صَدْرًا، وَأَكْمَلَهُمْ عَقْلًا، وَأَحْسَنَهُمْ فَهُمًا، وَكَانَ حَسَنَ البَيَانِ، فَصِيحَ اللِّسَانِ، كَثِير العِبَادَةِ، وَكَانَ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَسَنَ البَيَانِ، فَصِيحَ اللِّسَانِ، كَثِير العِبَادَةِ، وَكَانَ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَفِيفًا شُخاعًا حَلِيمًا قَوِيًّا كَرِيمًا وَقُورًا حَسَنَ العِشْرَةِ، وَبِالإِخْتِصَارِ: (كَانَ خُلُقُهُ القُرْآنُ).

س ٢٣: مَا هِيَ صِفَاتُ نَبِيِّنَا صَأَلِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَلْقِيَّةُ؟

[ج]: كَانَ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهًا، وَأَجْمَلَهُمْ جِسْهًا وَهَيْئَةً، وَكَانَ بَيْنَ كَتِفَيْهِ خَاتَمُ النُّبُوَّةِ.

س ٢٤: مَا هِيَ أَرْكَانُ الإِسْلَامِ الَّتِي عَلَّمَنَا نَبِيْنَا صَالَلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ [ج]: خَسْسَةٌ، وَهِيَ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ، وَحَجُّ البَيْتِ. سه ٢: مَا هِيَ أَرْكَانُ الإِيْمَانِ الَّتِي عَلَّمَنَا نَبِيْنَا صَالَلَتَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ؟

[ج]: سِتَّةٌ، وَهِيَ: الإِيْمَانُ بِالله، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَرُسُلِهِ، وَرُسُلِهِ، وَرُسُلِهِ، وَاللَمَوْمِ الآخِرِ، وَالقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ.

س٢٦: مَا هُوَ حَقُّ المُسْلِمِ على المُسْلِمِ الَّذِي عَلَّمَنَا نَبِيُّنَا صَلِّمِ الَّذِي عَلَّمَنَا نَبِيُّنَا صَلِّلَةً عَلَيْهِ وَسَلِّم؟

[ج]: حَقُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ سِتُّ: إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، إِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، إِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، إِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ الله فَشَمِّتْهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، إِذَا مَاتَ فَاتْبَعْ جَنَازَتَهُ.

تَمَّتِ السِّيرَةُ النَّبُوِيَّةُ عَلَى صَاحِبِهَا أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ.

تَرْتِيبُ: أبو يحيى رشيد معلم محمود عجه

أُسْتَاذُ مَادَّةِ العَقِيدَةِ الإِسْلَامِيَّةِ وَالفِقْهِ المُقَارِنُ فِي كُلِّيَّةِ الشَّرِيعَةِ بِجَامِعَةِ جُامِعة جُولِس.

وَالْحَمْدُ لله الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ.



...... سلسلة علوم الشرعية ..... **₹₹₹₹** 

# عِشْرُونَ حَدِيثًا لِلْحِفْظِ

كَلِّمَةُ التَّوْحِيدِ عِنْدَ الْمَوْتِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَيَلِيُّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّاتَةَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿ لَقُّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله». [رَوَاهُ مُسْلِمٌ].

# حَمْلُ السِّلَاحِ وَالنَّمْيُ عَنْهُ

عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ رَضَاٰلِيَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَاۡلِلَهُ عَالَیۡهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ حَمَل عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنًّا». [رَوَاهُ مُسْلِمٌ].

## فَضْلُ دَوَامِ العَمَلِ

عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِّالِلَهُعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَآلِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «**أَحَبُّ** الْأَعْمَالِ إِلَى الله أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ ». [مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ].

# خَطَرُ الكَذِبِ عَلَى الرَّسُولِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِحَالِيَّهُءَنهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّالِتَهُءَكَيْدِوَسَلَّمَ قَالَ: «**مَنْ** كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ». [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ].

## فَضْلُ الصَّلَاةِ عَلَى الرَّسُولِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَ**اَّلِلَهُ عَلَيْهِ وَسَالَّ**رَ قَالَ: «مَنْ صَلَّى عَلَيْ مَنْ الله عَلِيْهِ عَشْرًا». [رَوَاهُ مُسْلِمٌ].

شَرَفُ حُرْمَةِ الْمُسْلِمِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَيَلِيَّفَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كُلُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ». [رَوَاهُ مُسْلِمٌ].

عُقُوبَةُ إِيذَاءِ الجَارِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ مَنْ لَا يَلْمَنُ جَارَهُ بَوَائِقَهُ». [رَوَاهُ مُسْلِمٌ] فضل طَلَب العِلْم الشَّرْعِيّ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَالَلَهُ عَايَده وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا إِلَى الجَنَّةِ». [رَوَاهُ مُسْلِمٌ].

حِيْرُ ﴿ كُلِّ ﴾ ...... سلسلة علوم الشرعية .....

# إِحْدَاثُ الْأُمُورِ فِي الدِّينِ

عَنْ عَائِشَةَ رَضَالِيَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ الله صَالَيْتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدُّ». [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ].

#### فَضْلُ التَّيَامُنِ

عَنْ عَائِشَةَ رَضَالِيَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّالَقَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ، وَتَرَّجُّلِهِ وَطُهُورِهِ وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ. [رَوَاهُ البُخَارِيُّ].

#### فَضْلُ رَكْعَتَي الفَجْر

عَنْ عَائِشَةَ رَضَىٰلِيُّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «رَكْعَتَا الفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا». [رَوَاهُ مُسْلِمٌ].

#### فَضْلُ الذِّكْرِ

عَنْ عَائِشَةَ رَضِّوَالِيَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ الله عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ. [رَوَاهُ مُسْلِمٌ].

# مِنْ أَسْبَابِ بَسْطَةِ الرِّزْقِ

عَنْ أَنَسٍ رَضِّهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثْرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ». [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ].

## السُّؤَالُ فِي الدَّارَيْنِ

عَنْ أَنَسٍ رَضَيَلِيَهُ عَنهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَالِّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ». [مُتَفَقٌ عَلَيْهِ].

#### فَضْلُ تَسْهِيلِ الْأُمُورِ

عَنْ أَنَسٍ رَضَالِلُهُ عَنْ النَّبِيِّ صَالَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَسِّرُوا وَلَا تُعَلِّرُوا». [مُتَّفَقُ عَلَيْهِ].

# فَضْلُ تَسْوِيَةِ الصَّفِّ

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «سَوُّ وا صُفُو فَكُمْ، فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ». [مُثَقَقٌ عَلَيْهِ]. حِيْنِ السَّانِينِ السَّالِينِ عَلَوْمُ الشَّرَعِيةُ .....

# خُطُورَةُ تَرْكِ صَلَاةِ العَصْرِ

عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رَضَالِلهُ عَنْهُا أَنَّ رَسُولَ الله صَالَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهَ قَالَ: «الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ العَصْرِ كَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ». [مُتَفَقُّ عَلَيْهِ].

## الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ

عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رَضَالِيَهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ الله صَالَالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الظُّنْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ القِيَامَةِ». [رَوَاهُ البُخَارِيُّ].

# النَّهْيُ عَنْ الأَكْلِ بِالشِّمَالِ

عَنْ جَابِرٍ رَضَىٰلَفَهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَاَّلِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿ لَا تَأْكُلُوا بِالشِّمَالِ». [رَوَاهُ مُسْلِمٌ].

# فَضْلُ كَلِمَةِ التَّوْحِيدِ

عَنْ جَابِرٍ رَضَيَلِيَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ لَقِيَ الله لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْتًا دَخَلَ الجَنَّةَ، وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ دَخَلَ النَّارِ». [رَوَاهُ مُسْلِمٌ]. ..... عشرون حديثا للحفظ ......عشرون حديثا للحفظ

تَمَّ الكِتَابُ بِعَوْنِ الله وَتَوْفِيقِهِ. وَكَتَبَهُ: أبو يحيى رشيد معلم محمود عجه

مركز أبي هريرة بهرجيسا



| صفحت | موضوع                                   |
|------|-----------------------------------------|
| ٣    | تسهيل العقيدة                           |
| ٥    | مقدمة                                   |
| ٧    | البرس الأول:معرفة الله                  |
| ١.   | الدرس الثاني: أركان الإسلام             |
| ١٤   | البرس الثالث: زُكان الإيمان             |
| ۱۷   | الدرس الرابع: الإيمان بالله             |
| ١٨   | الدرس الخامس: الإيمان بالملائكة         |
| 19   | الدرس السادس: الإيمان بالكتب            |
| ۲.   | النرس السابع: الإيمان بالرسل            |
| 71   | النرس الثامن: الإيمان باليوم الآخر      |
| 77"  | الدرس التاسع: الإيمان بالقدر            |
| 7 ٤  | الدرس العاشر: الإحسان                   |
| 70   | الدرس الحادي عشر: القرآن الكريم         |
| 77   | تسهيل الفقه                             |
| ۲۸   | مقدمة                                   |
| ٣.   | الدرس الأول: تعريف الإسلام              |
| ٣١   | الدرس الثاني: أركان الإسلام             |
| 77   | الدرس الثالث: أركان الإيمان والإحسان    |
| 44   | الدرس الرابع: الطهارة                   |
| ٣٥   | الدرس الخامس: شروط وأركان وذواقض الوضوء |



| صفحت | موضوع                                    |
|------|------------------------------------------|
| ٣٧   | الدرس السادس: الغسل                      |
| ٣٨   | الدرس السابع: المسح على الخفين           |
| ٣٩   | الدرس الثامن: الخصال الفطرة              |
| ٤.   | الدرس التاسع: لصلاة                      |
| ٤٢   | الدرس العاشر: شروط وأركان ومبطلات الصلاة |
| ٤٣   | أركان الصلاة                             |
| ٤٤   | الدرس الحادي عشر: تكبيرة الإحرام         |
| ٤٦   | الدرس الثاني عشر: الأدعية في الصلاة      |
| ٤٨   | الدرس الثالث عشر: الزكاة                 |
| ٤٩   | الدرس الرابع عشر: الصيام                 |
| ٥.   | الدرس الخامس عشر: الحج والعمرة           |
| ٥٣   | تسهيل الأذكار                            |
| ٥٤   | مقدمة                                    |
| 70   | تسهيل السيرة                             |
| ٧٥   | ملحق: عشرون حديثا للحفظ                  |



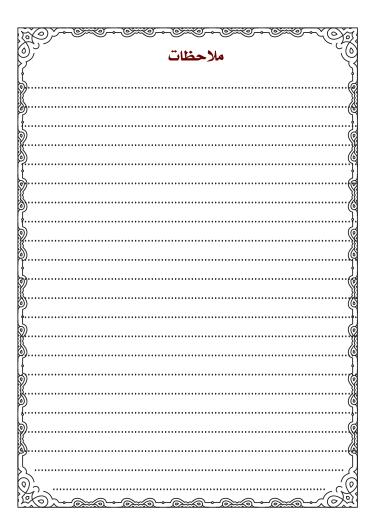